## الثمن الأول من الحزب الثامن و الأربعون

وَيَلْفَوْمِ مَا لِيَ أَدُّعُوكُمُ وَ إِلَى أَلْنَجَوْةِ وَنَدَّعُو نَنِحَ إِلَى أَلْبَّارٌ ۞ تَدْعُونِنِ لِأَ كُفُكَ بِاللَّهِ وَأَشْلِرِكَ بِهِ ءَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عَ عِلْمِ وَأَنَا أَدْعُوكُو وَ إِلَى أَلْعَيْ سِزِ الْغَيْرِ فَ لَاجَكَمَ أَغْتَا تَدُعُونَنِ ۚ إِلَيْهِ لَيَسَ لَهُودَعُوَةٌ لِهِ اللَّانِيا وَلَا فِي اِ لَاخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّ نَآ إِلَى أَنَّهِ وَأَنَّ أَلْمُنسَرِفِينَ هُـُمُوٓ أَضَّحَبُ النِّارِّ ﴿ فَسَنَذَ كُرُونَ مَا ٓ أَقُولُ لَكُ مِّ وَأَفَوِّضُ أَمِّرِى إِلَى أَلْلَهُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ بَصِ بُرُ بِالْعِبَادِّ ۞ فَوَقِيلُهُ أَلَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَ رُواْ وَحَاقَ بِنَا لِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ الْعَـَذَابِّ 🍩 إِلنَّا رُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ نَـفُومُ السَّاعَةُ أَدُخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَنْشَدَّ أَلْعَذَابِ ۗ ۞ وَإِذَ يَنْخَاجُّونَ فِي النِّارِ فَيَقُولُ أَلضُّ عَفَوُّا لِلذِبنَ اسْنَكُكَبَرُ وَأَ إِنَّا كُتَ لَكُو نَكِعًا فَهَلَ انتُم مُّغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنِّارُّ ٥ قَالَ أَلذِينَ اَسْنَكُبَرُوٓ أَإِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ أَللَّهَ فَكَدُ حَكُم بَنُنَ أَلْعِيَادٌ ۞ وَقَالَ أَلَذِينَ سِفِي إِلْنِيارِ كِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ الْعَذَابِّ ٥ قَالُواْ أَوَ لَمْ تَكُ تَالِيكُمُ رُسُلُكُ مُ إِلْبَيِّنَتِ فَكَالُواْ بِكِيلَ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَنَوُ الْأَلْكِ فِي بِنَ إِلَّا فِي ضَكَلِّ ٥ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي إِلْحَيَوْةِ إِلَّهُ نَبِيا وَيَوُمَ يَـٰقُومُ الْاسْمَهَادُ ۞ يَوْمَ لَايَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَمُ مُ اللَّعَنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ الدِّارِّ۞ وَلَقَدَ-انَيَتَا

## الثمن الثاني من الحزب الثامن و الأربعون

وَلَقَدَ انْيَنَا مُوسَى أَلْهُ لِهِ يَ وَأَوْرَثْنَا بَنِي ٓ إِسْرَآهِ بِلَ أَلْكِتَبَ ۞ هُدًى وَذِكْ بِينَ لِلْأُوْلِ إِلْا لَبَيْتُ ۞ فَاصَّابِرِ إِنَّ وَعَدَ أَسَّهِ حَقُّٰ ۗ وَاسۡــتَخۡفِرۡ لِذَ نَبِكَ وَسَـبِّحۡ بِحَدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكِيْرِ ﴿ وَإِنَّ أَلَذِينَ يُجَلِّدِ لُونَ فِي عَايَتِ إِنَّهِ بِغَــ يَرِ سُـلُطَانِ اَبَيْهُمُ وَ إِن فِي صُدُودِهِمُ وَ إِلَّا كِبَـــ رُهُ مَّنَا هُم يِبَلِغِيهُ فَاسَنَعِذَ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُ وَهُوَ أَلسَّكِمِيعُ أَلْبَصِيرُ ۚ ۞ لَحَـٰكُقُ السَّـَكُوْتِ وَالْارْضِ أَكَّـٰكِ مِنْ خَلِقِ إِلنَّاسٌّ وَلَكِئَ أَكَتُنَّ أَلَكَانًا اللَّايَعْ لَمُونِّ ۞ وَمَا يَسَلَنَوِكَ إِلَا عَبِي وَالْبَصِيرُ وَالذِبنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ إِ الصَّالِحَاتِ وَ لَا ٱلْمُسِرَّةُ قَلِي لَا مَّا يَنَاذَ كَّرُونٌ ۞ إِنَّ أَلْسَىاعَةَ لَأَنِينَةُ لَآرَيْبَ فِيهَا ۗ وَلَكِئَ أَكْثَرَأَلْنَاسِ لَا يُومِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُولِنَ ٱلْسَيْجِبَ لَكُوُةً إِنَّ أَلَذِبِنَ يَسَنَّكُ بِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدُخُلُوْنَ جَمَّنَّمَ دَ اخِيرِينٌ ۞ أَلَّهُ النِّكِ جَعَلَ لَكُورُ اللَّهَ لِلنَّسُكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِكًا إِنَّ أَنَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى أَلنَّاسٌ وَ لَكِئَ ۚ أَكۡتَكَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشۡكُرُونَ ۚ ۞ ذَا لِكُو اللَّهُ رَبُّكُو ۖ خَـلِنُى كُلِّ سَنَتَءٌ لِلَّمْ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنِّنَ تُو فَكُونِّ ۞ كَذَ الِكَ يُوفَكُ اللَّهِ بِنَ كَانُواْ بِكَايَتِ اللَّهِ بَجْحَــُدُ ونَّ ۞ أَنتَهُ أَلَدِكَ جَعَلَ لَكُ مُ أَلَارْضَ قَرَارًا وَالْتَنَمَآءَ بِنَاءً وَصَوَرَكُو فَأَخْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ أَلطَّيْبَنْتُ ذَا لِكُونَا لِنَّهُ وَتِبُّكُمُّ فَنَبَارَكَ أَلْتُهُ وَبُّ الْعَالَمِينَ ٥ هُوَ أَكْحَىُ لَا ٓ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَّ فَادِّعُوهُ مُخَلِّصِينَ لَهُ ۖ الدِّينَ ۖ أَنْحَتَمَدُ يِنْهِ رَبِّ اِلْعَنْكَمِينُ ۞ قُلِ اللَّهِ نُهِيتُ

قُل اِلَّهِ نُهُيتُ أَنَ ، آغَبُ دَ أَلَذِينَ تَـدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَمَا جَآءَ نِيَ أَلْبَيِّنَكُ مِن رَسِيِّةٍ وَأَمُرِرْتُ أَنُ السَّلِمَ لِرَبِّ الْعَنْكَمِيزَتُ ۞ هُوَ ٱلذِك خَلَقَّكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةِ ثُمَّ مِنَ عَلَقَةٍ ثُمَّ بَحْيْرِجُكُرُ طِفْلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوَّا أَشُدَّكُمُ مَنْمَّ لِنَكُونُواْ شُيُوخَا وَمِنكُم مَّنَ يُنتَوَفِّي مِن قَبْلُ وَلِنَبُلُغُواْ أَجَلَا مُّسَمِّي } وَلَعَلَّكُمْ لَعُتْقِلُونٌ ۞ هُوَ أَلْذِكَ شُكِّے ع وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضِيَ أَمْرَا فَإِنَّكَ يَقُولُ لَهُ و كُنَّ فَيَكُونَ ۖ ۞ أَلَرَ نَدَ إِلَى أَلَدِينَ بُجَـُـٰ لِهُ زَسِفِ ۗ ءَ آيَنتِ إِللَّهِ أَنِّي يُصْرَفُونَّ ۞ أَلذِ بِنَ كَذَّ بُواْ بِالْکِ تَبُ وَنِمَا ٓ أَرُسَلُنَا بِهِ وَسُلَنَا فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ٥ إِذِ إِلَا غَلَلُ فِي أَعُنَاقِهِمُ وَالسَّلَسِلُ يُسْعَبُونَ ۞ سِف اَ مُحَمِيمِ ثُمَّافِي اِلنَّارِ يُسْجَرُونَ ۞ ثُمَّرِفِيلَ لَمَـُهُوَ أَبُنَ مَا كَنتُمَّ نُشَيِّرِكُونَ ۞ مِن دُونِ إِنتَهِ ۚ قَا لُواْ ضَلُّواْ عَنَا بَل لَّمَ ۗ نَكُن نَّدُعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكِهْرِينَّ ۞ ذَا لِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفَرِّحُونَ فِي إِلاَرْضِ بِغَيْرِ إِلْحُقِّ وَعِمَا كُنتُمُ غَيْرَحُونٌ ۞ آدُخُلُوَّا أَبُوَابَجَهَنَّمَ خَلِدِ بِنَ فِبِهَا ۚ فَيِبِسَ مَثْوَى أَلْمُنَّكَكِيْرِينَّ ۞ فَاصِّبِرِ اِنَّ وَعُدَ أَلْلَهِ حَقُّو ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعُضَى أَلْذِكِ نَجِدُ هُمُوَ أَوُّ نَنَوَ فَيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَّ 🕲 وَلَقَنَدَ أَرُسَلُنَا رُسُلًا مِّن قَبُلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصُنَا عَلَيُكَ وَمِنْهُم مَن لَرَّ نَقَصُصُ عَلَيْكٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ آنَ تَاقِيَ بِكَايَةٍ لِلَّا بِإِذْ نِ اِللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ امْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ أَلْمُنْطِلُونَ ٥ أنتَهُ النيك جَعَلَ

أَنتُهُ ۚ النِّكُ جَعَلَ لَكُّكُمُ · اَلَانْعَـٰكُمَ لِلتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَاكُلُونَّ ۞ وَلَكُرْ وِنِيهَــَا مَنَافِعٌ وَلِنَبَلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةَ كَفِي صُدُودِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلُكِ نَحُــُ مَلُونٌ ۞ وَيُرِيكُونَ ءَايَنتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْكِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ۗ ۞ أَفَلَرُ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنَظُّرُواْ كَيَفَ كَانَ عَلِقِبَ أَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمِّ كَانُوًا أَكُنَرَمِنُهُمُ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي اِلَارْضِ فَكَمَا أَغُينِي عَنْهُم مَّاكَانُوا يَكُسِبُونَ ۖ فَلَمَّنَا جَآءَ تُهُدُدُ رُسُلُهُ م بِالْبَيِّنَاتِ فَيَحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِـلَيْمِ ۗ وَحَاقَ بِهِـم مَّاكَانُواْ بِهِــ بَسَلُـنَهُـزِءُ و نَّ ۞ فَاَمَّا رَأَوَا ۗ بَأْسَنَا قَالُوِّا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحُدَهُ و وَكَفَرْ نَا عِمَا كُنَّا بِدِه مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَرِّ يَكُ يَنفَعُهُمُ وَ إِيمَانُهُمُ لَتَا رَأَوُا ۚ بَأَسِّنَا ۖ سُنَّتَ أَنَّهِ الِلَّتِي فَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ } وَخَسِرَهُنَالِكَ أَلْكُوْرُونَ ٥ مرابتك التخمز التجيب جِمَّ ۞ نَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٳڶڗَحِيمِ ۞ كِنَكُ فُصِّلَتَ ۦ ايْنُهُ ۗ و قُرْءَ انَّا عَرَبِتَكا لِّفَوَمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗفَأَغۡرَضَا كَتَدُهُمۡ فَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ ۗ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَافِي ۚ أَكِنَّةِ مِمَّتَا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفَيْءَ اذَانِنَا وَفُنْرُ وَمِنْ بَيُنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابُ فَاعْمَلِ اِنَّنَاعَلِمِلُونَّ ۞ قُلِ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِّثُلُكُمُ يُوجِيَ إِلَيَّ أَغَّا ٓ إِلَاكَ كُوهَ إِلَاهُ وَلِحِدُ فَاسۡ نَفِيمُوۤ إِلٰيَّهِ وَاسۡ تَغۡفِرُوهُ وَوَ بُلُّ ۚ لِلْمُشۡرِكِينَ ۞ أَلذِينَ لَا يُونُونَ أَلزَّكُواةَ وَهُـم بِالْآخِرَةِ هُـمُ كَفِنْهُونَّ ۞ إِنَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ۚ الصَّلِلْحَتِ لَهَٰمُوةَ أَجُرُّ غَيَرُ مَمَنُونْ ٟ۞

قُلَا بِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالْذِبِ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجَعَلُونَ لَهُ وَ أَنْدَادًا ذَا لِكَ رَبُّ الْغَالَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِنهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِبِهَا وَفَدَّرَ فِبِهَا أَقُواتَهَا فِخ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءَ لِّلسَّكَ أَبِلِينَّ ۞ ثُمَّ اَسۡـنَوِيٓ إِلَى أَلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَـا وَلِلاَرْضِ إِيتِيَا طَوْعًا اَوۡكُرُهَا ۖ قَالَتَاۤ اَٰتَيۡنَا طَآبِعِينَ ۚ ۞ فَقَضِيلَهُنَّ سَبُعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْجِي فِي كُلِّ سَمَاءً ٱمۡرَهَا ۚ وَزَيَّنَا أَلۡسَّمَآءَ أَلۡدُٰنُهِا عِصَدِيمَ ۖ وَحِفْظُاۤ ۚ ذَالِكَ تَفۡدِيرُۤ الْعَزِبزِ الْعَلِيم اللهِ فَإِنَ اعْرَضُواْ فَقُلَ اَنذَرْتُكُرُ صَاعِقَةَ مِّثْلَ صَاعِقَةٍ عَادِ وَنَكُمُودَ ١ إِذْ جَاءَ تُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِ بِهِ مَ وَمِنَ خَلْفِهِمُ وَ أَلَّا نَعُلُدُ وَا إِلَّا أَلَّهُ قَالُواْ لُوَشَآءَ رَبُّنَا لَائْنَزَلَ مَلَيِّكُواَ فَإِنَّا مِمَآ أَرُسِلْتُمُ بِهِۦكَفِرُونَّ ۞ فَأَمَّاعَادٌ فَاسۡـتَكُبَرُواْ فِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ إِلْحُقِّ وَقَا لُواْ مَنَ اَشَدُّ مِنَّا فُوَّةً ۚ اَوَ لَمُرِيَرُواْ اَنَّ أَلَّهَ ٱللِّك خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنُهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَنْتِنَا ﴿ كَحُكُ وَنَ ۗ ۞ فَأْرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرُصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ أَلْحِزَى فِي الْحُيَوَةِ الدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ۖ الْاَخِرَةِ أَخْرِيٰ وَهُمۡ لَاينُصَرُونَ ۞ وَأَمَّا ثَخُوُدُ

وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمِي عَلَى أَلْهُد يَ فَأَخَذَ تُهُمُّ صَلْعِقَةُ الْعَذَابِ إِلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَنَجَّيْنَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَّ ۞ وَيَوْمَ نَحَثُرُ إَعْدَاءَ اَسُّهِ إِلَى أَلْبَّارِ فَهُ مُربُوزَعُونَ ١٥ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَبُهُمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم عَاكَانُواْبِعَـ مَلُونً ۞ وَقَالُواْ لِجُلُودِ هِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوّا أَنطَقَنَا أَللَّهُ اللَّهِ أَللَّهَ كُلَّ شَكَّءٌ وَهُوَ خَلَقَكُمْ وَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ ثُرُجَعُونٌ ۞ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَنِرُونَ أَنْ يَتَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمُ وَلَا ٓ أَبْصَارُكُم وَلَا خُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمُوٓ أَنَّ أَلَّهَ لَا يَعُـلُمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَّ ۞وَذَا لِكُمْ ۗ ظَنُّكُو النبِ طَنَنتُم بِرَبِّكُمُ وَ أَزُدِيكُمْ فَأَصَّبَحْتُمُ مِّنَ ٱلْخَلْسِ بِنَ ١ فَإِنْ يَصِيرُواْ فَالنَّارُ مَنْوَى لَمُّ مُ وَإِنْ يَسَتَعْنِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ أَلْعُنْبِينَ ٥ وَقَيَّضُنَا لَمُهُمَّ

وَقَيَّضُنَا لَمَـُكُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُو الْلَهُ مُ مَّابَيْنَ أَيُّدِ بِهِمْ وَمَاخَلُفَهُمُ ۗ وَحَقّ عَلَيْهِ مُ الْقُوْلُ فِي أَمَامِ قَدُ خَلَتُ مِن قَبَلِهِ مِنَ أَيْجِنَ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمَّ كَانُواْ خَشِيرِينَّ ۞ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لَا نَسُمَعُواْ لِهَاذاً أَلْقُرُجَ انِ وَالْغَوَاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعَنَّلِبُونَّ ۞ فَلَنُ ذِيقَنَّ أَلَدْ بِنَ كَ فَكُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجَةِ بَيَنَّهُ مُرَّةَ أَشُوَأَ ٱلذِب كَانُواْ يَعَلَّمَنُونَ ۞ ذَالِكَ جَنَرَآهُ أَعُدَآءِ إِنتَّهِ إِلنَّارُّ لَهَـُمْ فِيهَا دَارُا كُخُـُ لَدُّ جَزَآءً بِمَاكَانُواْ بِئَا يَنْتِنَا بَحُحُكُ دُونَ 🕲 وَقَالَ أَلَدُ بِنَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا أَلَذَيْنِ أَضَلَّنَا مِنَ أَنِّجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجُعَلُهُ مَا نَحَنَّ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ أَلَاسُفَلِينٌ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا أَلَّهُ نُكَّ إَسَٰ تَقَامُواْنَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ · الْمُلَيَّكَةُ أَلَّا تَحْنَافُواْ وَلَا تَحَـُّذَنُواْ وَأَبْشِـرُواْ بِالْجَنَّةِ الِنَةِ كُنتُمُ تُوعَدُونَ ۞ نَحَنُ أَوَلِيَآوُكُمَ لِهِ الْحَيَوٰ وَ إِلدُّنيًا وَفِي إِلَاخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ مِنْهَا مَا تَشْنَهِ ۗ أَنفُسُكُمُ ۗ وَلَكُمُ وِنِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۞ نُـزُ لَا مِّنْ غَـ فُورِ رَّحِيهٌ ۞ وَمَنَ آحُسَنُ قُوَّ لَا يِمْتَن دَعَآ إِلَى أَللَّهِ وَعَهِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِلَى نَسْخِ مِنَ أَلْمُسُامِينَ ۞ وَ لَا تَسَتَوِكَ الْحُسَنَةُ وَلَا أَلْسَيِّئَةُ ۖ الْهُ الْمُسْتِيَّةُ ۚ الْهُ بِالْتِ مِيَ أَخَسَنُ فَإِذَا أَلْذِك بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ و عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ و وَلِيُّ حَجِيبُهُ ۞ وَمَا يُلَقِّينِهَ ٓ إِلَّا أَلذِبنَ صَـَبَرُواْ وَمَا يُلَقِّينِهَ ٓ إِلَّا أَلذِبنَ صَـَبَرُواْ وَمَا يُلَقِّينِهَ ٓ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٌ ۞ وَإِمَّا يَنــزَغَنَّكَ مِنَ أَلنَّتَ يُطَانِ نَزُغُ فَاسۡنَعِيذٌ بِاللَّهُ ۗ إِنَّهُو هُوَ أَلسَّمِيعُ ۚ الْعَلِيمُ ۗ ۞ وَمِنَ-ابَانِهِۦ إَليَّلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمَسُ وَالْعَسَكُو ۖ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّـمُسِ وَلَا لِلْفَنَكَمِرُ ۗ وَا سُجُدُواْ لِلهِ إِللهِ خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُۥ ٓ ا إِيَّاهُ تَعَلَّبُدُ وَنَّ۞ه فَإِنِ إِسْــَتَكَــَكِبَرُواْ

فَإِنِ إِسۡـٰتَكَےّبَرُواْ فَالذِينَ عِنــٰدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ وبِالنِّلِ وَالنَّهِارِ وَهُمْ لَا يَسَّئُمُونَ ۗ ۞ وَمِنَ ـ ايَنتِهِ ۦٓ أَنُّكَ تَرَى أَلَا رُضَخَلْشِكَةً فَإِذَ ٱأَنْـزَلْنَا عَلَيْهَـا أَلْمُآهَ اَهْ نَزَّتُ وَرَبَتِّ إِنَّ النبِتَ أَخْبِاهَا لِمُخْءِ الْمُوْتِيَ إِنَّهُ وعَلَىٰ كُلِّ شَكَّءٍ قَدِيرٌ ۞ إنَّ أَلذِينَ يُلْحِدُ ونَ فِيءَ ايَنتِنَا لَا يَخْفَوُنَ عَلَيْنَآ أَهْنَنُ يُلْقِي فِي إِلْبَّارِ خَيْرٌ اَمِمَّنُ يَاتِحْ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةْ إِعْمَلُواْمَا شِئْتُمُو ۚ إِنَّهُ وُعِمَا تَعَمُّلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَتَاجَآءَهُمْ وَإِنَّهُ ولَكِنَبُ عَزِيزٌ ۞ لَّأَيَانِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدُيُهِ وَلَامِنُ خَلْفِهٌ ۗ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٌ إِنَّ مَّايُقَالُ لَكَ الِّلَا مَا قَدُ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبُلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغُفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ ٱلِيثِّمِ ۞ وَلُوَّجَعَلْنَكُ قُرُّءَ انَّا اَعْجَـَمِتَيَا لَّقَالُواْ لُوَلَا فُصِّلَتَ - اَيَكْتُهُ وَ ۚ وَ أَعْجِكَ مِنُّ وَعَرَبِيُّ ۚ قُلْ هُوَ لِلذِبِنَ وَامَنُواْ هُـُدُّ ي وَشِفَاءً" وَالذِينَ لَا يُومِنُونَ فِي اذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى اوْ لَإِلَكَ يُنَادَ وُنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٌ إِنَّ وَلَفْنَدَ ـ انَيُنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ ۗ وَلَوَ لَا كَلِمَةُ ٱسَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مُ وَإِنَّهُ مُ لَغِ شَكِّ مِّنُهُ مُرِبِّ ۞ مَّنُ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنَ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُكَ بِطَلَّمِ لِلْعَبِيدِ" ۞